سلسلة نصائح مهمة لنساء الأمة (1)

# و واکیایی درواحیایی

فزال بنن عبر اللائم

ق

حبر الصميعي للنشر والتوزيع

E

قىرناء السوء دسرو ھيساتى

نــوال بنت عبد الله

فسح وزارة الاعلام رقم ٣٥٢٣/م وتاريخ ١٧/ ٥/١٢١٨ ه

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولس المحرم ۱٤۱۲ هـ

دار الصهيمي للنشر والتوزيع مانف: ٤٦٢٩٩٤ ـ ص. ب ٤٩٦٧ الرياض ١١٤١٢

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### شتبان بينهما

فرق كبير.. وبون واسع .. بين صنفين من الأصحاب. صنف كالمسك مجالستهم بركة... ومصاحبتهم خير ونعمة. إذا اقتربت من أحدهم وجدت ما يسعدك. ويشرح فؤادك. ويأخذ بمجامع قلبك ويسير بك إلى خيري الدنيا والآخرة.

وصنف آخر مخالطتهم دادٌ عضال. ووباءٌ ودمار... فهم سم ناقع.. وبلاءٌ واقع القرب منهم أعدى من الجرب.. تجدهم يشجعون على المعاصي والمنكرات.. ويفتحون لمن جالسهم أبواب الشر والفساد... وهم الرفقة السيئة.. فشتان بين هذين الصنفين... وفرق شاسع بينها.. وما أحسن ما ضربه لنا النبي تشخ مثلا لهذين الصنفين فقال: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يجذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة».

فالجليس الصالح تجده في جميع الأحوال صديق خير وبركة ونفع ومغنم مثل حامل المسك الذي تنتفع بها عنده. . وفي أقل الأحوال إن لم تبتع منه تجد منه ريحاً طيباً . . فتجلس عنده وأنت قرير العين . . . منشرح الصدر . . وهذا تقريب وتشبيه وإلا فها يحصل من الخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر (\*) ، فإنه إما أن يعلمك أموراً تنفعك في دنياك أو في آخرتك وفيهها جميعاً .

<sup>(</sup>١) الأذفر: الحالص

#### المرء على دين خليه

الإنسان من طبعه لا يمكن أن يعيش بمفرده، إذ لابد له من صديق وأنيس لكن كيف يكون هذا الصديق.

المؤمن الفطن، هو الذي يختار الصاحب الخير دون غيره . . . ويتجنب الصحبة السيئة خوفاً على نفسه من فسادهم . . وتقرباً إلى الله لأن الصحبة السيئة تبعد عن الله . . على خلاف الصحبة الطيبة التي تحث على الخير . . ومكارم الأخلاق وكل ما يرضي الله .

والإنسان من طبعه مجبول على التقليد والاقتداء بصاحبه وجليسه، والطباع جنود مجندة يقود بعضها بعض إما إلى الخير أو إلى الشر. والإنسان موسوم بسات من قارب.. ومنسوب إلى أفاعيل من صاحب.. لذا نجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل».

(رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود)

فلا يخالل إلا من يرضى دينه وخلقه وأمانته. . . فليحذر أحدنا ولا يغامر بدينه ويخاطر باخلاقه ونفسه ويصاحب من ليس مرضياً في دينه وخلقه .

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع السردى

ويقــول سفيان بين عيينه في تفسير هذا الحديث (المرء على دين خليله).

انـظروا إلى فرعون معه هامان . . . وانظروا إلى الحجاج معه يزيد بن أبي مسلم أشر منه. . وانظروا أيضاً إلى يزيد بن معاوية معه مسلم ابن عقبة أشر منه.. وانظروا إلى سليهان بن عبد الملك صحبه رجاء بن حيوءة إحدى الأعلام الأفاضل فقومه وسدده.

بمن اخــترت خليلًا وتــنــل ذكــرا جميلًا أنت في الناس تقاس فاصحب الأخيار تعلوا

#### عليكم بالصحبة الطيبة

الله . . الله . . . بالرفق الصالحة . . عليكم بهم، إبحث عنهم وجالسهم وابتعد عن أهل الشر ومجالستهم .

فالرفقة الصالحة . . يسيرون بك إلى الله ، ويدلوك على الخير . . ويدعونك إلى النور والهداية . . على خلاف الرفقة السيئة التي لا تجلب معها إلا السوء ، فيدعون صاحبهم إلى كل رذيلة ويحذرونه من كل فضيلة . . ينادون إلى الضلال واتباع الشهوات . .

والانقياد والطاعة للشيطان والنفس الأم بالسوء... مصاحبتهم مرض مزمن.. ومتابعتهم عمى مطغي.. ومفارقتهم خير مرضى.

الرفقه الصالحة تنتفع منهم بدعائهم لك حياً وميتاً، وبذكرهم لك بالخير والصلاح عند غيرك، ويذبون عن عرضك في مغيبك وحضرتك، وبمدافعتهم عنك، أما رفقاء السوء، فلا يذكرونك إلا بأقبح الفعائل، ويشهرون لك بمعاصيك. ويقعون في عرضك ويفشون سرك، ويزينون لك أذية الحلق.

الرفقة الصالحة إن وجدوا منك تهاون أو تقصير شدوا على يديك، وزادوا في همتك على خلاف الرفقة السيئة التي إن وجدوا منك عودة أو انابة إلى الله كانوا أول الصادقين لك على هذا الخير فيزينون لك تسويف التوبة، ويذكرونك بطول الأمل إلى أن تعرض عن التوبة، فبالله عليك أي الفريقين أحق بالصحبة. . .

#### أثر الصحبة الطيبة

الصحبة الخيرة قد تكون من أعظم الأسباب لهداية المرء... فإذا التف حول شخص لاه حائر صحبة صالحة... فتأخذ بوعظه وإرشاده وتحذيره وتذكيره بالله واليوم الآخر فقد يكونون سبباً بعد توفيق الله في انفتاح قلبه للنور والهداية فيجد فيهم المعين والمساعد على السير إلى الله والرسول على يقول: «إن من الناس ناساً مفاتيح للخير ومغاليق للشر».

(حدیث حسن)

ومفاتيح الخير منها الصحبة الطيبة.

ولنقف وقفه قصيرة عند بعض قصص أشخاص كان للصبحة الطيبة أكبر الأثر في تغير مجرى حياتهم .

شاب كان في سبات عميق كها وصف نفسه. . . كان له أصــحــاب يدعــونــه إلى كل رذيلة فترك الدراسة.. وعاقر المسكرات.. تناول المخدرات.. ونسي الله.. وأراد الله له الخير.. ويسر له مفتاح من مفاتيح الهداية (وهي الرفقة الصالحة) فكان لهم أكبر الأثر بعد الله في انتقاله من حياة الجيرة والضلال إلى الحياة السعيدة إلى نور الهداية وخيرها.. فأصبح هذا الشاب ممن شرف نفسه بالرباط في سبيل الله في أفغانستان وهو يسير من خير إلى خير ـ ثبتنا الله وإياه(۱).

والسبب في ذلك هذه الـرفقـة الخيرة بعد توفيق الله . . والتي أخذت تدعوه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلى أن استجاب لداعي الحق وأناب .

وهذه قصة أخرى: لفتاة كان للصحبة الطيبة الأثر العظيم في انتشالها من حياة الغفلة والضياع إلى النور

<sup>(</sup>١) هذه القصة موجودة في كتاب (شباب عادوا إلى الله) لعائض القرني.

والخير والسعادة فأصبحت بعد ذلك من الداعيات إلى الله فتقول:

عشت بداية حياتي في ضلال وضياع وغفلة بين سهر على معاصى الله وتأخيراً للصلاة عن وقتها، ونوم وخروج للملاهى والحدائق، والافتتان بالأزياء والموديلات افتتان شديد، وبعض الناس لا يعدها معصية ، كيف لا تكون كذلك وهي كانت تأخذ وقتي كله، كنت أفكر فيها عند الطعام والشراب والنوم. . بل إن هذه التواف كانت تشغل تفكر حتى في الصلاة . . واستمريت على هذه الحالة وحالتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وفي نهاية المرحلة الثانوية، يسر الله لى الهداية على يد مجموعة من الأخوات استمعت إلى حديثهن فأثر ذلك في مما جعلني بعد التخرج ودخول الجامعة التحق بقسم الدراسات الإسلامية أما حب الدنيا وحب الموديلات التي كانت تسيطر على

كياني فقد أزاله الله عني . . وهذا من فضل الله على ورحمته بي(١) .

كثيرين هم الأشخاص الذين كانوا يتخبطون في ضلالهم . . ففتح الله قلوبهم باناس أخيار كانوا سببا في هدايتهم . . كم من شخص كان تائهاً حائراً في دياجير الضلال ، فقيض الله له البد التي تنتشله وتنقذه من براثين الضياع والفساد فترشده إلى طريق الهدى والصلاح .

#### بركة مجالس الصالحين

إن مجالسة الصالحين.. توقظ القلب الغافل.. وتبث الهمة إلى النفس الضعيفة، وتشرح الفؤاد.. وتبهج النفس، فيرى الإنسان الصالحين واجتهادهم

<sup>(</sup>١) هذه القصة موجودة في كتاب (العائدون إلى الله) لمحمد المسند جـ

في عبادتهم وتنافسهم في الطاعة، وأن لا غاية لهم إلا مرضاة الله ولا هم لهم إلا الفوز بالجنان.. فيكون ذلك حافزاً له.. ومشجعاً لنفسه حتى يسير سيرهم.. ويقتدي بهديهم.. ويسلك مسلكهم.. حتى يصبح مثلهم.

لذا نجد أن السلف الصالح كانوا حريصين كل الحرص على مجالسة الصالحين لأن في مجالسة انساط للأسارير وإحساس بلذة عظيمة. هذه اللذة التي يقول عنها المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث (قيام الليل ولقاء الأخوان والصلاة في الحاعة).

ويقول الشافعي رحمه الله : لو لا القيام بالأسحار وصبحة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار.

ومن حرص السلف على مثل هذه المجالس التي تحي القلوب، ما قاله ابن القيم عندما كان ابن تيمية في السجن فيقول: كنا إذا اشتد بنا الخوف وضاقت بنا الأرض أتينا الشيخ، فها هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة.

ويقول الأشعث: كنا إذا دخلنا على الحسن خرجنا من عنده ولا نعد الدنيا شيئاً حتى في رؤية الصالحين... سعدادة القلب وارتياح للنفس، فيقول: (جعفر بن سليمان) كنت إذا وجدت من قلبي قساوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة وكنت إذا رأيته حسبت وجهه وجه ثكلى.

فالصحبة الطيبة مسلاة عن الهموم والالآم وعون للعبد على العبادة والطاعات وما أكثر المتأثرين بمجالس الأخيار من العلماء والدعاة والصالحين المتمسكين بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.

فهذه قصة رجل أيقظ الله قلبة بسبب موعظة هزت وجدانه، وأثرت في كيانه فغرت حياته، بعد أن كان يطلق لقلبه الهيام في أودية المعاصى والطغيان بعد أن كان لا يسجد لله سجدة، وكان يكره الصالحين والأخيار لا الشيء إلا لأنهم متدينين صادقين، فمضت الأيام والليالي والساعات يملوترها باللهو واللعب والمجون، كان جندياً حارساً، وفي يوم من الأيام، كانت نوبته للحراسة بجانب المسجد، فقام أحد الدعاة الصادقين المؤثرين بعد الصلاة فتكلم، وأي كلام كلام أسر به الـقـلوب والأرواح، وكـان حديثه عن اليوم الآخر، فأفاض الداعية في ذكر الأخرة وما فيها من أهوال، فسلم الجندي قلبه للداعية لبصله بالله فتذكر أيامه السوداء البائسة، وتذكر ضياع عمره، فاستفاق قلبه واستيقظ إيمانه وغلى وجدانه وعاد إلى الله تائبًا(١).

<sup>(1)</sup> انظر كتاب شباب عادوا إلى الله) لعائض القرني (نقل بتصرف).

كثيرة هذه القصص التي توضح لنا أن الصحبة الطيبة تكون أكبر معين لعودة العبد إلى ربه، بعد أن يوفقه الله لذلك بتسخير الأشخاص الطيبين له وبعد أن يستمع لكلامهم ويتقبل نصحهم.

#### وصايا السلف في الحث على الصحبة الطيبة

نجد أن السلف كثيراً ما كانوا يحثون ويوصون بالصحبة الصالحة، فيقول أحدهم عليك بصحبة أهل الخير، ممن تسلم منه في ظاهرك، وتعينك رؤيته على الخير ويذكرك الله.

ويقول آخر: ينبغي للمؤمن أن يجانب طلاب الدنيا فإنهم يحثونه على طلبها وذلك يبعده عن غايته، ولابد أن يحرص ويجتهد في عشرة أهل الخير وطةب الآخرة وأوصى أحدهم ابنه لما حضرته الوفاة فقال له: يا بنى إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته

صانك (١)، وإن رأى منك سيئة سدها، إصحب من إذا حاولت أمراً أعانك ونصرك، وإن تنازعتها في شيئا آشرك، فإن يسر الله لك صاحب من هذا الـطراز فحافظ عليه وعض عليه بالنواجذ.

#### قرناء السوء . . . احذرهم

وبالمقابل لهذه الصحبة الطيبة نجد (الصحبة السيئة)، فكسما أن الأصحاب الخيرين من أعظم الأسباب لهداية الحائرين التائهين، فقرناء السوء من أعظم الأسباب المعينة للمرء على تخبطه في الضلال وازديادة في الغي والفساد فقرين السوء خطير جداً يدس لصاحبه السم في العسل. . وكم من شخص يحطم وانتكس وتبلد حسه، ووهنت مشاعره بسبب الرفقة السيئة . . كم من انسان تهدمت حياته . .

<sup>(</sup>١) وإذا صحبته زانك، أصحب من إذا مددت بدك للخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها.

وانسلخ من دينه وقيمه وأخلاقه وأصبح فرداً منبوذاً من المجتمع بسبب قرناء السوء.. كم من انسان نسى ربه.. وعق والديه وترك أهله وذويه.. وأخذ ينغمس في الملذات والشهوات مع رفقة هم شياطين الأنس (أعاذنا الله منهم) كم من شاب عاقر المسكرات واستعمل المخدرات.. وأضاع الصلوات.. وفشل في حياته الزوجية أو الدراسية أو الوظيفية بسبب رفقة السوء.. هذه الرفقة التي تحمل الأمراض الفتاكة في معتقدهم وأخلاقهم وأفكارهم.

قال تعالى: ﴿وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد المذكرى مع القوم الطالمين﴾ فأمر الله عز وجل بالابتعاد عن مجالسهم المشحونة بالمنكرات والمتلوثة بأدران المعاصي والأثام.

وحــدة الإنـــــان خير من جلوس الســوء عنده وجــليس الــصـــدق خير من جلوس المـرء وحــده

#### قصة (الرفقة السئية دمروا حياتي . . . )

هذه قصة شاب كان ضحية من ضحايا رفقاء السوء. . كانت له صولات وجولات في عالم الضياع والمخدرات . يقول عن قصته: نشأت في ست متدين جداً . . والدي رحمه الله . . كان شديد التدين فلم يكن يسمح بدخول شيء من الآت اللهو والفساد إلى البيت. . مضت الأيام ولما بلغت الرابعة عشر من عمرى حدث في حياتي حادث كان سبباً في تعاستي . . وشقائي فترة من الزمن فقد تعرفت على (شلة) من رفقاء السوء فكانوا ينتظرون الفرصة المناسبة لإيقاعي في شباكهم، وجاءت الفرصة المناسبة، فترة الامتحانات، فجاؤني بحبوب منبه واستعملتها، فكنت أسهر عدداً من الليالي المتواليات في المــذاكــرة دون أن يغـلبـني النعــاس، وانتهت الامتحانات، ونجحت وبعد الامتحانات داومت تعاطى هذه الحبوب، فأرهقني السهر، وتعبت تعبأ

شديداً، فجاؤني أولئلك (الشياطين) وقدموا لي في هذه المرة حبوباً مختلفة عن تلك (مخدرات)، فأخذت هذه الحبوب يومياً وبالعشرات، وبقيت على هذه الحالة ثلاث سنوات تقريباً أو أكثر وفشلت في دراستي، ولم أتمكن من اتمام المرحلة المتوسطة من الدراسة ولا الحصول على الشهادة، فصرت انتقل من مدرسة إلى مدرسة على أحصل عليها (الشهادة) لكن دون جدوى (۱).

هذه نتيجة طبيعية لمصاحبة الأشرار، فمصاحبتهم تؤدي إلى الانحراف الضلال والشر والفساد.

<sup>(</sup>١) القصة موجودة في (كتاب العائدون إلى الله) لمحمد المسند (نقل بتصرف).

# مأساة أخرى لضحية من ضحايا الرفقة السيئة

قصة لطالبة كانت لها صديقة سيئة الأخلاق. . فهاذا جلبت لها؟!

تقول الطالبة: لي صديقة دعتني يوماً إلى منزلها وفي غرفتها الخاصة، وبعد أن تحادثنا كثيراً عن المدرسة وعن الثياب ثم عن أسماء بعض الرويات الماجنة، رأيت صديقتي قفزأت فجأة وأخرجت من بين ثنايا الشياب شريط فيديو، ثم أحكمت باب غرفتها، وسألتني هل شاهدت فيلمأ جنسياً من قبل؟ ذهلت لسؤالها المفاجيء. . ثم لم تنتظر مني الإجابة، بل وضعت الشريط وأدارت الجهاز، فاستدرت أنا وأعطيتها ظهري، وطلبت منها فتح الباب لأنصرف، وقلت لها: هذا ليس من أخلاقي وأخلاقك، ما الذي حدث لك. فلم تجبني، فقامت ووضعت يدها على كتـفي وأدارت وجهي وهي تقــول: افتحي عينيك لقطة واحدة فقط، هيا افتحى عينيك أرجـوك. وفتحت عيني وليتني لم أفعل شاهدت أمراً مهولاً رهيباً، وشعرت كأن مسار ملتهباً دخل من رأسي إلى عيني وشعرت بقبضة في صدري. . فصرت لا أنام الليل . . وأخذني الهم والسهر والحزن فهذا المشهد ليس من سلوكي ولا أخلاقي ولا تفكيري . . ، إنها قرينة السوء التي زينت لي هذا الفعل الدنيء الحقير . . أصبح هذا المشهد أمامي في الصلاة في الفصل وفي كل مكان إنني مصابة بمرض نفسي يكاد يقتلني . .

# [من السبب في ذلك الرفقة السيئة]

وهذه قصة أخرى لشاب يعترف أن للرفقة السيئة التي خالطها أكبر الأثر في انحرافه، فيقول أنا شاب نشأت في بيت (مسلم) ولكنه كان إسلاماً (وراثياً) لم يكن أهلي يحثونني على الطاعة واتباع شرع الله، ومما لا

شك فيه أم من كان هذا حاله فسوف يتجه إلى الهاوية، وهذا ما حدث لي فقد التلبت بصحبة رفقاء سوء زينوا لى الفواحش والمنكرات وأوقعوني في معصبة الله، فكنا نسخر من أهل الدين والصلاح ونستهزىء هم، وكنا نفعل الموبقات وكبائر الذنوب على أنها من الرجولة والبطولة، كنا مع ذلك نتعاطى المخدرات والمسكرات أما الصلاة فلم نكن نعرفها أبدأ أبدأ وهذا حال من يصاحب رفقاء السوء واستمر على هذه الحالة إلى أن قيض الله له داعية قوى الحجة. . صادق اللهجة سمعه وهو يتحدث في المسجد عن الجنة والنار، فأيقظ الله منه القلب وهز فيه الوجدان، وأراد الله له الخبر، فعاد إلى ربه منياً (١)

<sup>(</sup>١) الالقصة موجودة في رسالة (سري وللنساء فقط) لأحمد القحطاني.

#### تجنبوا الرفقة السيئة

لابد على الإنسان المؤمن أن يتجنب قرناء السوء. . ويحذر منهم . . تجنب من لا هم له إلا إرضاء نفسه . . واتباع شهواته وأهوائه . تجنب من تجده يطعن في الدين والمتدينين. . تجنب من لا يهتم بالمعاصي ولا يبالى بالمنكرات تجنب من همه ملاحقة الفتيات المسلمات واصطيادهن تجنب من لا يبالي بالوقت فيضيع عمره وشبابه في الأمور التافهات من لهواً ولعب ومعاكسات . . كذلك قرينات الشر والفساد، لنحذر منهن ونتجنبهن، لنتجنب من لا هم لها إلا إبداء زينتها ومفاتنها، وإظهار محاسنها للرجال الأجانب لتوقعهم في شباكها. . وهي لا تدرى أن فعلها هذا بصمة عار ودمار لها ولأسرتها، لنتجنب من ابتليت بحب الأسبواق زو الافتتبان بالمجلات الهابطة والموديلات والأزياء فأصبحت شغلها الشاغل، وعملها الدائم لنتجنب هؤلاء جميعا ولنحذر منهم حذرنا من النار.

فهم كها قال أحد السلف: يخونون من رافقهم... ويفسدون من صادقهم.. قربهم أعدى من الجرب.. البعد عنهم من استكهال الدين، والمرء يعرف بقرينه. وصدق من قال:

وإذا أردت ترى فضيلة صاحب

فانظر بعین البحث عن رفقاءه فالمرء یطوی علی علانه

طيء الكتاب وصحمه عنوانه

وكما قال عليه الصلاة والسلام: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاللة».

والله عز وجـل يقول: ﴿الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين﴾.

المتقين الذين يحبون الله ورسوله.. المتقين الذين لا هم لهم إلا رضى الله المتقين الذين إذا جالستهم وجدت السنتهم تلهج بذكر الله.. لا تسمع منهم إلا الكلمة الطيبة.. وترى منهم اللهجة الصادقة.. حياتهم أوقفوها لله وفي الله.. لهم هم عظيم.. هو

نصرة دين الله ـ ورضى الـرحمن. . والفـوز بسلعـة المنان. وهذه كلها لا تتوفر في قرناء السوء.

وكما أن الصحبة الطيبة لها أثرها في هداية الفرد فكذلك نجدها من العناصر المثبتة له على دين الله، فالالتفات حول الدعاة الصادقين والصالحين الأتقياء يعد أكبر معين على طاعة الله.

فيذكرونه إذا نسى . . ويوقىظونـه إذا غفـل . . ويشجعونه إذا حمل وكسل، فهم الركن الشديد الذي يأوى إليهم . . فيثبتوه بها معهم من الكتاب والحكمة وإن من أكمر النعم أن يمن الله على الإنسان برفقة صالحة، يعظونه ويرشدونه فتكون كلماتهم سنداً له. . مسددة لخطاه . . . مشتتاً لقدماه ، ولو نظرنا إلى حوادث النكوص على الأعقاب ـ أجارنا الله منه ـ التي تحصل لكثيراً عن هداهم الله، لعلمنا إن من أسباما مفارقة الصحبة الطيبة الذين يذكرون بالله وملازمة الصحبة السيئة ـ هذه الرفقة التي تكون سبباً كبيراً من أسباب ضلال الإنسان وانتكاسه وانحرافه ـ والعياذ

بالله. ﴿ويـوم يعض الـظالم على يديه يقول يا ليتني الخذت مع الرسول سبيلًا. يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلًا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جائني وكان الشيطان للأنسان خذولًا ﴾[الفرفان: ٢٨: ٢٨].

فليحذر الإنسان مصاحبة الأشرار حتى لا يندم على مصاحبتهم بعد فوات الأوان.

# الرفقة وآثرها في خاتمة من يصحبونه

قال مجاهد ـ رحمه الله ـ (ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه) أي الذين كان يجلس معهم في الدنيا من الأصحاب إن كانوا طيبين أو سيئين فيذكرونه بها كانوا يفعلونه في الدنيا فإن كان طاعة وعمل صالح ذكروه به فاستبشر وإن كان عكس ذلك فحزن وأثم .

وهذه قصة شاب كان يتعرض للنساء ففتح الله قلبه بنصيحة إحدى الشباب الطيبين له، فيقول راوي القصة:

خرجت ذات يوم بسياري لقضاء بعض الأعمال، وفي إحدى الطرق الفرعية قابلني شاب يركب سيارة صغيرة لم يكن يرني لأنه كان مشغولا بملاحقة بعض الفتيات.

ويقول وبعد صراع داخلي دام عدة ثواني في هل أنصح الشاب أم أمضى في طريقي وكأن شيء لم يكن، فقررت الأول، فنزلت من سيارتي واتجهت إليه وسلمت عليه أولاً ثم نصحته، فقلت له تخيل أن هؤلاء الفتيات اخواتك أو بناتك أو قريباتك فهل ترضى لأحد من الناس أن يلاحقهن أو يؤذيهن، وفجأة التفت إلى، فإذا دمعة قد سالت على خده، فاستبشرت خيراً، فكان ذلك دافعاً على مواصلة النصيحة، ثم ودعته لكنه استوقفني، وطلب مني أن أكتب له رقم هاتفي وعنسواني، فكتبت له ما أراد، وبعد أيام جائني في البيت، ولقد تغير وجهه، وتبدلت ملامحه، فقد اطلق لحيته وشع نور الإيمان من وجهه، وجلست معه، فجعل يحدثني عن تلك الأيام التي قضاها في (التسكع في الشوارع والطرقات) وإيذاء المسلمين والمسلمات، فذكرته برحمة الله ومغفرته لمن تاب وأناب، فانفرجت أسارير وجهه وطلب مني الزيارة له، فوعدته بذلك مضت الأيام وشغلت ببعض مشاغل الحياة الكثيرة، وجعلت أسوف في زيارته، وبعد عدة أيام وجدت الفرصة المناسبة لأرد له الزيارة، طرقت الباب، فإذا بشيخ كبير يفتح الباب، وقد ظهر عليه اثار الحزن والأسي، إنه والده، سألته عن صاحبي، أطرق برأسه إلى الأرض وصمت برهة، ثم قال بصوت خافت يرحمه الله ويغفر له لقد مات ثم أخذ يحدثني عن حاله وكيف أنه كان مفرطأ في جنب الله فمن الله عليه بالهداية قبل موته، لقد تدراكه الله برحمته قبل فوات الأوان (وكان السبب في ذلك الرفيق الصالح الذي نصحه ووجهه) (١).

 <sup>(</sup>۱) هذه القصة موجودة في كتاب (العائدون إلى الله) لمحمد المسند (بتصرف).

وهذه قصة مخالفة ترينا كيف أن الرفقة السيئة من أسماب سوء الخاتمة ـ أعاذنا الله .

قصة شاب عمره عشرون سنة ، سافر إلى إحدى دول جنوب شرق آسيا وكان يتعاطى مخدراً يسمر الهروين، ويزيد من الجرعات شيئًا فشيئًا، لأن هذا المخدر متوفراً هناك ومكث هناك ما يزيد على سنة لله ونصف، و بعد ذلك أحضر من هناك، وإدخار المستشفى، وجد هناك الراحة والعلاج والاهتمام، وظل في المستشفى فترة طويلة ، ثم علم زملاؤه الأشرار بحالة فاتصلوا به، وأغروه بالخروج من المستشفى، فخرج منها، فاصطحبه أولئك الزملاء، وفي أول جلسة له معهم أعطوه كمية كبيرة من المخدر، فتعاطاها فهات من ساعته \_ نعوذ بالله من هذه 

 <sup>(</sup>١) هذه القصة موجودة في رسالة (وقفات مع الشباب) إعداد إبراهيم المحمود (نقل بتصرف).

#### سهات الرفيق الصالح

لابد أن تتوفر فيمن تصحب ما يلى:

- (۱) أن يكون إنسان متمسكاً بدينه عاملاً بمقتضاه من الأوامر، مجتنباً النواهي متبعاً للكتاب والسنة، بعيداً عن البدع و الأهواء والشهوات.
- (٢) أن يكون ذا خلق عالي رفيع، محافظاً على شيم ومكارم الأخلاق التي حث الله عليها، كالصدق، والصبر، والحلم، والعفو، والكرم، والساحة.
- (٣) لابد لمؤمن أن يصحب من يكون دليله إلى أرض
  النجاة ومرآة إلى الخير والصلاح، الذي يجب له ما يجب لنفسه، يؤثره على نفسه، ويبين له عيوبه وينصحه على الدوام.
- (٤) لابـد أن يكون صاحبه قدوة له في كل ما يحثه عليه ويأمره به.
- (٥) أن يكسون هذا السرفيق نظيف النفس، طيب
  القلب لا يجسد أحداً ولا يبغض أحداً إلا لله،.

وأن يكون بعيداً عن مواطن الريبة والرذيلة والفسق، والحذر كل الحذر ممن مصاحبه الفاسق، فإن مصاحبته تهون المعصية، بل قد يدفعه للوقوع فيها.

(٦) أن لا يكون صاحب حريصاً على الدنيا وزخرفها. فأصدقاء الدنيا لا خير فيهم، فصحبتهم ليست لله، تجدها صحبة مؤقته ولغاية معينة، إذا انتهت انتهت معها الصحبة، هذا إذا لم يحرك إلى الانغاس فيها وحبها والافتتان والانشغال عن الله، وعن عبادته، فتهلك والعباذ بالله.

هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبته الفقيرة إلى عفو ربها ومغفرته نوال بنت عبد الله

# يصدر قريبا للهؤلفة الكتب التالية

- \* أريد أن أتوب من الغيبة .. فما الوسيلة ؟!
  - \* أريد أن أجاهد نفسى .. فما الوسيلة ؟!
    - « أخاطب فيك حيائك أختى المسلمة .

#### توزيع مؤسسة الحريسي

الرياض ت ٤٠٢٢٥٦٤ وجدة ت ٦٨٢١٠٥ الرياض ١٨٣٨٠٥٢٩ المدينة ت ٨٣٨٠٥٢٩ المدينة ت ٢٢٠٠٤٨٥ المدينة ت ٢٢٠٠٤٨٥

## دار الصميعي للنشر والتوزيع

هاتف ٢٦٢٩٤٥ ـ ص. ب ٤٩٩٧ الرياض ١١٤١٢

مطيعة سفيور تلغون ٤٩٨٠٧٨٠ - ٤٩٨٠٧٨ \* الرياض